# بِسْ لِللهِ الرَّمْنِ الرَّحْنِ الرَّحِبِ

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ « قرآن كريم »

#### مقدّمة الامام النووي

الحمد لله رب العالمين ، قيوم السلوات والأرضين . مدبر الخلائق أجمعين ، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين . لهدايتهم وبيان شرائع الدين ، بالدلائل القطعية وواضحات البراهين . أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار ، الكريم الغفار . وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، وحبيبه وخليله ، أفضل المخلوقين ،

المكرّم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرّة على تعاقب السنين ، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين ، سيدنا محمد ، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين ، صلوات الله وسلامة عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين ، وآل كلّ وسائر الصالحين .

أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم ، من طرق كثيرات بروايات متنوعة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَن حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء ». وفي رواية أبي الدرداء « وكنت وفي رواية أبي الدرداء « وكنت له يوم القيامة شافعاً وشهيداً » ، وفي رواية ابن مسعود « قيل له : « حُتِبَ في زمرة العلماء » ، وفي رواية ابن عمر الخيب في زمرة العلماء ، وخُشرفي زمرة الشهداء » . واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه .

وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى

من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبدالله بن المبارك ، ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرّباني ، ثم الحسن بن سفيان النسائي ، وأبو بكر الآجُري ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهائي ، والدارقطني ، والحاكم ، وأبو نُعيم ، وأبو عبد الرحمن السُّلمي ، وأبو سعيد الماليني ، وأبو عثمان الصابوئي ، وعبدالله بن محمد الأنصاري ، وأبو بكر البيهقي ، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين .

وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثاً ، اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفّاظ الإسلام . وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث ، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة : «ليبلغ الشاهد منكم الغائب » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها » . ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين ، وبعضهم في الفروع ، وبعضهم في الجهاد ،

وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله. وهي أربعون حديثاً مشتملة ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى، ثم أتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها.

وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات ، وذلك ظاهر لمن تدبره . وعلى الله اعتمادي ، وإليه تفويضي واستنادي ، وله الحمد والنعمة ، وبه التوفيق والعصمة .

## للجرين ألافك

عَنْ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ :

« إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ آمْرِيًّ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ فَهِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلْكُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ آمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ آمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .

رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْراهِيمَ ابْنِ الْمُعَيرَ وَ بْنِ مُسْلِمِ الْمُغِيرَ وَ بْنِ بَرْ دِزْ بَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْمُصَنَّفَةِ . الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ في صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ .

## لِخُلِئِثُ إِلْتِانِيَ

#### عَنْ غُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسُولِ ٱللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوادِ الشَّعْرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السُّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ . حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبرُني عَن الْإِسْلَام . فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْإِسلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، وَتُقِيمَ ٱلصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن

ٱسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » . قَالَ : صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ . فَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ . فَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ . فَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ . وَٱلْيُومِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللّهِ حُسَانِ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعِلِ » . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعِلِ » . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعِلِ » . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعِةِ . . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعِلِ » . قَالَ : فَأَخْبُرْنِي عَنِ السَّاعِلِ » . قَالَ : فَأَكْبَهُ مِنَ السَّاعِلِ » . قَالَ : « مَا الْمَسْؤُ ولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » .

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ : « أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ وَبَاءَ الشَّاءِ وَبَّتُهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَلَقَ وَلَعَالَةَ وِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنيَانِ » . ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِياً ثَمَّ قَالَ : « يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ » قُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُ كُمْ دِينَكُمْ » .

#### للجائيث القالث

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

( بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا الله الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَإِقَامِ الله إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » .

### لِنْكُ لِيَنْ شُرِ لِلْإِنْ فَى

عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّحْمنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ :

«إِنَّ أَحَدَ كُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مَطْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مَطْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ ، وَشَقِي لُّ أَوْ سَعِيدٌ . فَو اللهِ اللّهِ الذِي وَأَجَلِهِ ، وَشَقِي لُّ أَوْ سَعِيدٌ . فَو اللهِ الذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَةِ ، وَتَعْمَلُ مَعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَتَعْمَلُ مَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ اللّهِ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا . وَإِنَّ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا . وَإِنَّ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا . وَإِنَّ

أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ .

### المَا لِنَا لِمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلِللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَنْ أُمِّ اللَّؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ ٱللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ » .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ :

« مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ نَا فَهُو رَدٌّ »

## 

عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

" إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنُ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ . فَمَن اتَّقَى الشَّبْهَاتِ فَقَد اسْتَبْراً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ . وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَام ، كَالرَّاعِي وَقَعَ فِي الْحَرَام ، كَالرَّاعِي وَقَعَ فِي الْحَرَام ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ . أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ . وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ . وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ . الْاجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَإِنَّ وَمُسْلِمٌ . وَهِيَ الْقَلْبُ » . وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ . .

### والجاريث السابع

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ تَمِيمِ بْنِ أُوسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« الدِّينُ النَّصِيحَةُ » قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : « لِلَّهِ ، وَلَاَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَاِئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَاتِبِهِ ، وَلَائِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَاتَبِهِ ، وَكَاتَبِهِ ، وَلَائِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَاتَبِهِ ، وَكُوتُهُمْ » .

## الْخِالِيْتُ أَلْقِامِنُ

عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا الْنَاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَيُؤْتُوا النَّكَاةَ . فَإِذَا فَعَلُوا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا النَّكَاةَ . فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّ ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّ ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى » .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ .

## لُلْخِالِيْثُ لِلتَّابِيْنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

« مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَوْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اَسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَالِمُ مُ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَا فُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ » . قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَا فُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ » .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ .

#### الْجُنَائِينَ (الْعَصَائِرَ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّباً ، وَإِنَّ اللهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلَ كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلَ كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلَ كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ ثُمَّ ذَكرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَطيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَطيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَطيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَتَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : فَأَنَّى يَلُولُ أَلَى السَّمَاءِ نَلُمُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ مَلَ السَّمَاءِ نَا رَبُّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْسَلُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْيَسُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْمُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْكُوا السَّيَحِالُ لُكُولُ السَّيَحِالُ لُكُولُ السَّيَحِولَ الْكَلَاسُهُ وَمَلْكُولُوا مِنْ مَالِكُولُ السَّيْمَ الْمُ السَّيْ السَّيْمِ اللسَّيْمَ السَلَيْمُ السَّيْمِ الْمُعْمَلُ وَالْهُ إِلَى السَّيْمَ السَّيْمِ السَّيْمِ السَلَيْمُ السَّيْمِ السَّيْمِ السَّيْمِ السَّيْمِ السَّيْمِ الْمُولُولِي السَّيْمِ السَّيْمُ السَّيْمَ السَّيْمِ السَلَّيْمُ السَّيْمُ السَلَيْمُ السَّيْمِ الْعُمْ الْمَالِمُ السَّيْمُ السَلَّيْمُ السَّيْمُ السَلَّيْمُ السَّيْمِ السَّيْمُ الْمُعُمْ السَّيْمُ السَّيْمِ السَلَّيْمُ السَلَّيْمُ السَلَّيْمُ الْمُعُمْ الْمُ السَلَّيْمُ السَلَّيْمُ السَلَّيْمُ السَّيْمُ السَلَّيْمُ السَّيْمُ اللْمُ السَلَّيْمُ السَلْمُ السَلَّيِمُ السَلِيْمُ السَلَّيْمُ السَّيْمُ السَلَّيْمُ الْ

رَوَاهُ مُسْلِم .

## لَا لَكِلَا لَكُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِدُ فِي عَصْبَرًا

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ :

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهَ عَلَيه وَسَلَّم:

« دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ».

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَانِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

# لُّخِلُانْ أَلْبُ الْبِيَّا فِي الْمُسْتِحِيلِ الْمُسْتِحِيلِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ آللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ » .

حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هٰكَذَا.

### لِلْجِينِ لِثِنَا لِثُعَالِثُ عَشِرًا

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ خَادِم رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِم .

## لِلْجِلَاثِينَ إِلْمِلَ إِلْمِنْ عِيشِرَعَ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« لَا يَحِلُّ دَمُ آمْرِي مُسلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ.

### الخِلِنْثُ لِخِامِسِ عَشِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليُومِ وَاليُومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ » .

### المجانيث السيارة عشب

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ :

أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي ، قَالَ : « لَا تَغْضَبْ » . فَرَدَّدَ مِرَاراً ، قَالَ : « لَا تَغْضَبْ » . مراراً ، قَالَ : « لَا تَغْضَبْ » . رَوَاه البُخَارِيُّ .

## لُلْخِالِيْثُ لِلسَّاجِ عَشِيرً

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« إِنَّ ٱللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ : فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا وَالْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبِحَةَ ، وَلَيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ» .

## لَلِكَالِيْثُ إِلْتِامِرَعَشِرَنَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« اَتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ السَّيَّنَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » .

رَوَاهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي بَعْضِ ٱلنَّسَخِ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

#### المنكانيث التابع عشرك

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَي النَّبِيَ عَلَيْكَ لَهِ النَّبِيَ عَلِيْكَ لَهِ مَا فَقَالَ لَي الْحَفَظِ اللّهَ يَحْفَظِ اللّهَ يَحِدُهُ تُجَاهَكَ ، اَحْفَظِ اللّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا اللّهَ يَحْفَظُكَ ، اَحْفَظِ اللّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا اللّهَ يَحْفَظُ اللّهَ ، وَإِذَا اللّهَ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ وَ الْأَقْلَامُ وَإِنَّ اللّهُ عَلَيْكَ . رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ اللّهُ حُفْلُ » .

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

#### وَ فِي رُواَيَةِ غَيْرِ ٱلتَّرْمِذِيِّ :

« أَحْفَظِ ٱللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَى ٱللهِ فِي ٱلشِّدَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا فِي ٱلشِّدَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَحْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُضِيبَكَ ، وَأَنَّ مَعَ ٱلطَّبْرِ ، وَأَنَّ مَعَ ٱلطَّبْرِ ، وَأَنَّ مَعَ ٱلطُسْرِ يُسْراً » . الفَرْجَ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً » .

### لَا إِنْ فِي الْعِشِيرُ فِي الْعِشِيرُ فِي الْعِشِيرُ فِي الْعِشِيرُ فِي الْعِشِيرُ فِي الْعِشِيرُ فَا الْعِشِيرُ فَا الْعِشْدِيرُ فِي الْعِنْدُولِينَا لِلْعِنْدُولِينَا لِلْعِنْدُولِينَا لِلْعِنْدُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِينَا الْعِنْدُولِينَا لِلْعِنْدُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِينَا الْعِنْدُولِينَا لِلْعِنْدُولِينَا لِلْعِنْدُولِينَا لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِيلِيلِيلِي لِلْعِلْمِينَا لِلْعِلْمِيلِيِيلِيِلِمِيلِيلِيلِي لِلْعِلْمِيلِيلِيِلِيل

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍ وِ الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ » . رَوَاهُ البُخَارِيُّ .

## الْكِالِيْثُ لِلْجَارِحُ فَالْعِشْرُونِ

عَنْ أَبِي عَمْرٍ و \_ وَقِيلَ أَبِي عَمْرَةَ \_ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ :

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ. قُلْ لِي فِي الإِسْلَامِ قَولاً لا أَسْأَلُ عنهُ أَحَداً غَيْرَكَ ، قال : « قُلْ : آمَنْتُ بِاللهِ ، ثُمَّ اَسْتَقِمْ » . رَوَاهُ مُسْلِم

## الْخِارِيْنُ إِلْقِانِهُ الْعِقْدُونِ

عنْ أبي عَبْدِ ٱللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ آللهِ صَلَّى آللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرْأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ ٱلْمَكْتُوبات . وَصَمْتُ رَمَضَانَ . وَأَحْلَلْتُ الْحَلال . وحرَّمْتُ الْحَرَامَ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِك شَيْئاً . أَدْخَلْ الْجَرَامَ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِك شَيْئاً . أَدْخَلْ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . وَأَهُ مُسْلِمٌ .

## لَنْكُ لِنَبْ الْبَالِكَ وَلِلْعِشْرُ وَكُولِ

عَنْ أَبِي مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

« الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاً وَالْمِيزَانَ ، وسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاَنْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ تَمْلاَةُ نُورٌ ، تَمْلاً \_ مَا بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالصَّلاقَ بُرْهَانُ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ اللهِ وَالصَّلاةِ مَا يَعْدُو اللهَ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ وَاللهِ مَعْدُو فَبَائِعٌ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو فَبَائِعٌ فَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا » .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

## لَكِ الْمُعْ الْمِرْدُ فِي الْمُؤْلِثِ الْمُعْ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِثِ

عَنْ أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْويهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ :

« يَا عِبَادِي : إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلَا تَظَالَمُوا .

يَا عِبَادِي : كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي : كُلُّكُمْ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي : كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعَمْتُهُ عَارٍ إِلَّا مَنْ أَطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادِي : كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسُونِي أَكْسُكُمْ . يَا عِبَادِي : كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسُونِي أَكْسُكُمْ . يَا عِبَادِي : كُلُّكُمْ . يَا عِبَادِي : كَلُّكُمْ . يَا عِبَادِي : كَسُونِي أَكْسُكُمْ . يَا عِبَادِي :

إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ، فَأَسْتَغْفِرُ وني أَغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبادي : إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي : لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا زَادَ ذلِكَ في مُلْكى شَيْئاً . يَا عِبَادِي : لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكي شَيْئًا . يَا عِبَادِي : لَوْ أَنَّ أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلُونِي ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ ، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أَدْخِلَ الْبُحْرَ.

يَا عِبَادِي : إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا

لَكُمْ ، ثُمَّ أُوَفِيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلَا يَلُومَنَّ فَلَا يَلُومَنَّ فَلْا يَلُومَنَّ الله ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » .

# الجُكَالِيْثُ أَلِحُامِسُ فَكَالْخِشُرُ فِي الْمُ

عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً:

أَنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ اللهُ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ أَهْلُ اللهُ وَرَبِالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ اللهُ ثُورِ بِالأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوالهِمْ . قَالَ : كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوالهُمْ . قَالَ : ﴿ وَلَا اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُهُ نَ ؟

« أُوكَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً . وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً . وَأَمْرِ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرِ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرِ بِاللَّهْرُوفِ صَدَقَةً ، وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةً ، وَفِي بُلُعْرُوفِ صَدَقَةً ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً ».

قَالُوا: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهُوَتَهُ

وَيَكُونُ لَهُ فِيها أَجْرٌ ؟ قَالَ : « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ ، أَكَانَ عَلَيْهِ وزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِكَانَ لَهُ أَجْرٌ » .

رَوَاهُ مُسْلِمٍ .

## للجائن في السيّان في المنافق ا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« كُلُّ سُلامَى مِنَ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمِ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِيْنُ الرجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَٱلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَتَمُيطُ وَبِكُلِّ خَطُووَ تِمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتَمُيطُ الْأَذَى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » .

رَوَاهُ البُّخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ .

## الجاليث التيابع والعشروب

عَنِ النَّوَّاسِ بْن سَمْعَانَ رَضِيَ ٱلله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، والإثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكُرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ وَابِصَة بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

« جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ:

« آسْتَفْتِ قَلْبُكَ ، الْبِرُّ مَا آطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ والطَّمَأَنَّ إِلَيْهِ النَّفْسِ والطَّمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالإَثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالإَثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالإَثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَأَفْتَوْكَ » . وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ » . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدَي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ وَالدَّارِمِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدَي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُلٍ وَالدَّارِمِيِّ

حَدِيثٌ حَسَنَ رَوَيْنَاهُ في مَسْنَدَي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالدَّارِمِيَ بإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

## المُؤكِّنَ فِي الْمَامِ فِي الْمِيْدُونِ

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ عَزَّ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ عَزَّ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ عَزَّ مُوجَلَ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. فَا يَعْشُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى الْحَيْلِافاً كَثِيراً. فَا يَنْهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرَى الْحَيْلِافاً كَثِيراً. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَعَلَيْكُمْ فِي مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، عَلَيْهُ إِللنَّو اجِذِ وَإِياكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، عَلَيْهَا بِالنَّو اجِذِ وَإِياكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، عَلَيْهَا بِالنَّو اجِذِ وَإِياكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ،

فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ » . رَوَاهُ أَبُو دَاوُ دَ وِالتَّرْ مِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

### الْجُكِرِيْثُ الْتَابِينِ وَالْعِشْرُونِ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَخْبِرْنِي بِعَمَل يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ ، قَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسيرٌ عَلَى مَنْ يَسرَّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ . ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفَئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُل في جَوْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن المَضَاجِع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ . ثُمَّ قَالَ :

« أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ » قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ .قَالَ : « رَأَسُ الْأَمْر الْإِسْلَامُ، وَعَمُو دُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْ وَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ». ثُمَّ قَالَ : « أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ ؟ » . قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ : « كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا » . قُلْتُ : بَا نَبِيَّ ٱللهِ ، وَإِنَّا لَمُواخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : « تُكِلَّتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ \_ أَوْ قَالَ : عَلَى مَنَاخِرهِم \_ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِم ؟ » . رَوَاهُ التِّرْ مِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

## لُلْجَالِيْتُ لِلثَّالِاقِكَ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوم ِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ َ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا وَحَدَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا وَحَدَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَتْهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَشْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » .

حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ .

#### الخارنث الخارع فالتالابوب

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ . فَقَالَ : عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ . فَقَالَ : « اَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ ، وَاَزْهَد فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ » .

رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَه وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ .

# المنافية المتايع المنافية المنافية

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

#### « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » .

حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَداً . وَرَواه مَالِكُ فِي الْمُوطَأ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ . وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً .

### لَّكَارِيْنُ لِلْمَالِثَ الْمُتَالِثُ فَلَا الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِ

عَنْ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ :

« لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَ اهُمْ ، لَأَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ؛ لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ » .

حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ هكَذَا وَبَعْضُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ .

# لْنِجُكِنِيْثُ إلْنِلْ بِعَ وَلِلْتَالِا بِقَلِ الْحِالِثَ لِلْ فِي وَلِلْتَالِا بِقَالِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

« مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ . فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ . وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » .

رَوَاهُ مُسْلِمٍ .

## لْنَجُ لِنَيْ فَي لِنِهُ الْمِنْ الْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْضٍ ، وَكُونُوا ، عِبَادَ ٱللهِ ، إِخُواناً . ٱلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : وَكُونُوا ، عِبَادَ ٱللهِ ، إِخُواناً . ٱلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْفُرُهُ ، وَلَا يَخْفِرُهُ ، وَلَا يَخْفِرُهُ . وَمَالُهُ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ ٱمْرَى مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْفِر الْخَاهُ ٱلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ : دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعَرْضُهُ » . وَعَرْضُهُ » .

## لُلْخِكُونِينُ إِلْسَيَا إِنْ كَالْمِنَا الْمِنْ فِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ ا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً ، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي وَالآخِرةِ . وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ ، وَمَنْ اللهُ عَلْمَا ، وَمَا اجْتَمَعَ فَوْمُ سَهَلَ اللهُ لَهُ لَهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ . وَمَا اجْتَمَعَ فَوْمُ اللهُ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ اللهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ الرَّحْمَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ

فِيمَنْ عِنْدَهُ . وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ .

## لُكُ يَنْ ثُلِينًا إِنْ وَلِلْتَالِاقِكِ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ :

« إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيَّاتِ ، ثُمَّ اللهَ كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنَّ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنَّ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاجِدَةً » .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ في صَحِيحَيْهِمَا بِهٰذِهِ الْحُرُوفِ.

## الْجُكَارِينَ أَلْقِامُ فَكَالِتَهُ الْأَوْنَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« إِنَّ ٱللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا فَقَدُ الْمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَخَبُ الْمَيْءِ الْحَبُ إِلَيَّ مِمَّا ٱفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي اللَّيَ مِمَّا ٱفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ مِمَّا ٱفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْعِرُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَى أُحِبَّهُ ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْعِرُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْعِرُ لِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْعِرُ لِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْعِر لِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْعِر لِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْعِر لِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَيَعَرَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا ، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَلَئِنْ السَّعَاذَنِي يَمْشِي بِهَا ، وَلَئِنْ اللَّي لَا أُعْطِينَهُ ، وَلَئِنْ السَّعَاذَنِي لِلْمُعْلِينَةُ ، وَلَئِنْ السَّعَاذَنِي لَا عُطِينَةً ، وَلَئِنْ السَّعَاذَنِي لَا أَعْطِينَهُ ، وَلَئِنْ السَّعَاذَنِي لَا أَعْطِينَا لَهُ اللّهِ يَعْدِي لَيْهِ ، وَلَئِنْ اللّهُ عَلَيْهُ ، وَلَئِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ، وَلَئِنْ اللّهُ عَلَيْهُ ، وَلَئِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ ، وَلَئِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ، وَلَئِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

# لُلِكِينِ أَلْتَا إِسْعُ وَلِلْتَاكِرُونِ

عَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

« إِنَّ ٱللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَمَا ٱسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » .

حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ٱبْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا .

## لُـُلِكِكِيْثُ إِلْكُرْبِكِعُونِ

عَنْ آبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :

أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ :

« كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ »

وكان ابنُ نُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ :

« إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَوْتِكَ » .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

#### الْخِانَيْنُ لِنَكَا ذِيْ عَالِهُ الْمُرْبِعُونَ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ ».

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَيْنَاهُ في كِتَابِ الْحُجَّةِ بَاإِسْنَادِ صَحِيحٍ .

# لُكِ لِنْ يُكُلِّ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ ال

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

« قَالَ اللّهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي ، غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا وُرَجَوْتَنِي ، غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبْالِي. يَا ابْنَ آدَمَ ، لَو ْ بَلَغَتْ ذُنُو بُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ السَّعَاءُ أَبْالِي. يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ ثُمَّ السَّعَاءُ لُكَ. يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ ثُمَّ السَّعَاءُ لُو السَّعَاءُ لَكَ. يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لُو بُكَ لَكَ. يَا ابْنَ آدَمَ الْمَعَاءِ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَوْ أَبِي شَيْئًا ، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً » . لَا تُشْرِكُ بِنِي شَيْئًا ، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .